مرهب الإمام مالك الى زېرعارمتن بوجرالاخېرى

يطلب من مكتب ومطبعه محمت على مبيح واولاده بميدان الأزهر تليفي ٤٨٥٨٠

# تلك حدود الله فلا تعتدوها (قرآن كريم) بيت المسالكة الرحمز الرحبة

أَكُمْدُ لِلهِ رَبِّ أَلْمَالَمِينَ ، وَأَلْضَلَاهُ وَأَلْسَلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُعَمَّدٍ خَاتَمْ فَا اللهُ اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُعَمَّدٍ خَاتَمْ فَا اللهُ النَّمِينَ وَإِمَامِ أَنْمُ سَلِينَ :

(أوَّلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَافِ): تَصْحِيحُ إِيمَانِهِ ثُمَّ مَعْرِفَةً مَا يُصْلِحُ بِهِ فَرْضَ عَيْنِهِ كَأَحْكَامِ الصَّلاةِ وَالطَّهَارَةِ وَالصَّيَامِ (وَ يَحِبُ ) عَلَيْهِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَيَقِفَ عِنْدَ أَمْرِهِ وَتَهِيهِ وَيَتُوبَ إِلَى اللهِ سَبْحًانَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْخَطَ عَلْيهِ (وَشُرُوطُ التوبة) النَّدُمُ عَلَى مَا فَاتَ وَالنَّيَّةُ أَنْ لَا يَمُودَ إِلَىٰ ذَنْبَ فِمَا بَتِي عَلَيْهِ مِنْ هُمْرِهِ وَأَنْ تَدُكُ الْمُفْصِيَةَ فِي سَاعَتُهَا إِنْ كَانَ مُتَلِّسًا بِهَا وَلا بحل له أن يُوخُو التوبة، ولا يَقُولُ حَي يَهْدِينِ اللهُ فإنهُ مِن عَلامات الشقاء والخذلان وطمس المصيرة (ويجب) عليه حفظ لسانه من الفحشاء وَالْمُنْكُرِ وَالْكُلامِ القبيعِ وَأَيْمَانَ الطَّلاقِ وَأَنْهَارِ النَّسَلِّمِ وإهانته وسيه و تحويفه في عبر حق شرعى.

(وَيَجِبُ) عَلَيْهِ حِفْظُ بَصَرِهِ عِنِ ٱلنَّظَرِ إِلَى ٱلْمُرَامِ وَلا يَحِلُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ فَاسْقًا فَيَجِبُ لَهُ أَنْ يَكُونَ فَاسْقًا فَيَجِبُ لَهُ أَنْ يَكُونَ فَاسْقًا فَيَجِبُ هُجُرَانَهُ.

(وَ يَجِبُ) عَلَيْهِ حِفظ جَمِيع جَوارِجِهِ مَا استَطَاعَ وَأَنْ يَحْسَبُ لله وَيَسْفِضَ لَهُ وَيَرْضَى لَهُ وَيَفْضِمَ لَهُ وَيَامُرَ بِالْمَمْرُوفِ وَيَنْهَى عَن النُّ عَلْ وَكُنُّ عَلَيهِ الكَذِبُ وَالْفِيمَةُ وَالنَّمِيمَةُ وَالنَّاكِرُ وَالْعَجْبُ وَالرِّياء وَالسَّمَة وَالْعَصَة وَالْعَصَة وَالنَّعْضَ وَرُوْيَة الْفَصَل عَلَى النَّهِ وَالْهَمْزُ وَاللَّمْزُ وَالْعَبَتُ وَالسَّخْرِيَّةُ وَالزَّنَا وَالنَّظُرُ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ وَالتَّلَذَذُ بَكِلامِهَا وَأَكُلُ أَمْوَالِ النَّاسِ بِفَيْرِ طِيبِ نَفْسِ وَالْآكُلُ كُلُّ بالشفاعة أو بالدِّينِ وتَأْخِيرُ ٱلصَّلاةِ عَنْ أَوْقَاتِهَا. وَلا يُحِلُّ لَهُ صَحْبَةً فاسق و لا مجالسته لغير ضرورة و لا يطلب رضا المخلوقين نسخط أنفالق قال الله سيحانة وتمالى (والله ورَسُوله أحق أن برضوه إن كَانُوا مُوْمِنِينَ) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ «لاطاعَة لمَخلوق في مَعْصِيبةِ أَلْحَالِقَ » وَلَا يَحَلَّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فَقْلًا حَتَى يَعْلَمُ حَكَمُ اللهِ فِيهِ وَيَسْأَلُ الْعُلَمَاءَ وَيَقْتَدِى بِالْمُتِّبِعِينَ لِسُنَّةِ مُحَدَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### فمل في الطهار لا

العلهارة فيهان طهارة حدّث وطهارة خبّث ولا يَصِحُ الْجَبِيعُ الْعَلْمَةُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ الْعَلْمَةُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ الْعَلَمَةِ وَهُو اللّهِ عَلَيْهِ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ وَهُو اللّهِ عَلَيْهِ وَالسّمَنِ وَالسّمَنِ وَالسّمَ كُلِّهِ وَالْوَذَحِ وَالسّمَنِ وَالسّمَنِ وَالسّمَ كُلّهِ وَالْوَذَحِ وَالسّمَنِ وَالسّمَ عَلّهِ وَالْوَذَحِ وَالسّمَنِ وَالسّمَ عَلّهِ وَالْوَذَحِ وَالسّمَا اللّهُ اللّهُ وَالْوَمَا وَالسّمَعِ وَنَحُوهِ وَلَا بَأْسَ بِالنّرَابِ وَالْحَمَاةِ وَالسّبَخَةِ وَالسّبَخَةُ وَالسّبَعَةُ وَالسّبَعَةُ وَالسّبَعَةُ وَالسّبَعَةُ وَالسّبَعَةُ وَالسّبَعَةُ وَالسّبَعَالَةُ وَالسّبَعَةُ وَالسّبَعِيْمِ وَالسّبَعَةُ وَالسّبَعَةُ وَالسّبَعَةُ وَالسّبَعَةُ وَالسّبَعَالِقُوالْمَالِقُولُولَ وَالسّبَعَةُ وَالسّبَعَةُ وَالسّبَعَالِقُولُ وَالسّبَعَالِقُولُ وَالسّبَعَالِقُولُ وَالسّبَعَالِقُ وَالسّبَعِيْمِ وَالسّبَعَالِقُ وَالسّبَعَالِقُ وَالسّبَعَالِقُ وَالسّبَعَالِقُولُ وَالْمُعَالِقُ وَالسّبَعَالِقُولُ وَالْمَالِعَا

فَصل : إِذَا تَمَيْنَتِ النَّجَاسَةُ غُسِلَ عَكُمْ اَ فَإِنْ الْتَبَسَتْ غُسِلَ النَّجَاسَةِ نَضَحَ وَإِنْ الْسَابَةُ شَيْءِ النَّوْبُ كُلَّهُ وَمَنْ شَكَّ فِي إِمابَةِ النَّجَاسَةِ نَضَحَ وَإِنْ أَمابَهُ شَيْءِ مَنْ ثَذَ كُرَ النَّجَاسَةَ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ شَكَ فِي نَجَاسَتِهِ فَلَا نَصْحَ فَلَيْهِ وَمَنْ تَذَكَرَ النَّجَاسَةَ وَهُو فِي الصَّلاةِ فَطَعَ إِلَّا أَنْ يَخَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ وَمَنْ صَلَّى بِهَا يَاسِيا وَتَذَكَرَ بَعْدَ فَطَعَ إِلَّا أَنْ يَخَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ وَمَنْ صَلَّى بِهَا يَاسِيا وَتَذَكَرَ بَعْدَ الْمَنْ الْمَالِمِ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ .

فَصِلْ: فَرَائِضُ الْوُضُو مَبِعٌ · النَّيَّةُ رَغَسْلُ الْوجْهِ وَغَسْلُ الْوجْهِ وَغَسْلُ الْوجْهِ وَغَسْلُ الْمَالُكُمْ الْمَالُكُمْ الْمَالُكُمْ الْمَالُكُمْ الْمَالُكُمْ الْمَالُكُمْ الْمَالُكُمُ الْمُالُكُ وَالْفُورُ وُ الْدُلْكُ وَالْفُورُ وَ الْدُلْكُ وَالْفُورُ وُ الْدُلْكُ وَالْفُورُ وَ الْمُؤْرِدُ وَالْمُورُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرُ وَالْمُورُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَلَمُ الْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرُدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُورُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرُدُ وَالْمُؤْرُودُ وَالْمُؤْرُودُ وَالْمُؤْرُ وَالْمُؤْرُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرُدُ وَالْمُؤْرُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرُدُ وَالْمُؤْرُدُ وَالْمُؤْرُ وَالْمُؤْرُودُ وَالْمُورُ و

(وَ سُنَنَهُ ) غَسْلُ الْيَدَنِ إِلَى الْكُو عَبْنِ عِنْدَ الشُرُوعِ وَالْمَعْتَمَعْةُ وَالْاَسْتِنْكَانُ وَرَدُّ مَسْحِ الرَّأْسِ وَمَسْحُ الْأَذُنْ بَنِو تَحْدِيدٌ وَالْاَسْتِنْكَانُ وَرَدُّ مَسْحِ الرَّأْسِ وَمَسْحُ الْأَذُنْ بَنِو تَحْدِيدٌ الْمَاهُ لَهُما وَالنَّرْ تَبِينَ الْفَرَ الْبَضِ وَمَنْ نَسِيَ فَرْضا مِنَ أَعْضائِهِ فَإِنْ تَذَكَّرُهُ بِالْقُرْبِ فَمَلَهُ وَمَا يَعْدَهُ وَإِنْ طَالَ فَمَلَةُ وَحْمَهُ وَأَعَادُ مَا حَمْلُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَحْمَدُ وَأَعَادُ مَا حَمْلُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَإِنْ طَالَ فَمَلَةُ وَحْمَدُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَدُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنْ طَالَ فَمَلَهُ وَالْمَدُ مَا حَمْلُهُ وَمَا يَعْدَهُ وَإِنْ طَالَ فَمَلَةُ وَمَنْ نَسِي لَمُعَدَّ غَسِلُهُ وَالْمُ وَمَا يَعْدَهُ وَإِنْ طَالَ فَمَلَةً وَمَنْ نَسِي لَمُعْتَ غَسِلُهَا وَلَا يُعِيدُ الْمُثَالِّةَ وَمَنْ نَسِي لَمُعَدَّ غَسِلُهَا وَلَا يُعِدُ وَمَنْ نَدَى كُرُ الْمَضْمَفَةَ وَالْمُ مُنْ مَنْ عَلَى الْمُؤْمِ وَمَنْ نَدَ كُرُ الْمَضْمَفَةَ وَالْمُ مُنْ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُما حَتَى الْمَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُما حَتَى الْمَعْمَا حَتَى الْمَنْ وَالْمُونُونُ وَالْمُومُ وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُما حَتَى الْمَعْمَا حَتَى الْمَعْمَا وَلَيْ الْمُعْمَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْمَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمَا حَتَى الْمَعْمَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُعْمَا عَلَى الْمَعْمَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

( وَفَضَائِلُه ) النَّسْيَةُ وَالسُّرَاكُ وَالزَّائِدُ عَلَى النَّسْلَةِ الْأُولَى فِي الْوَجْهِ وَالْبَدَيْنِ وَالْبُدَاءَةُ عَقَدُم الرَّأْسِ وَتَرْتِيبُ النَّتَنِ وَقِلَةُ المَاهِ عَلَى النَّنَانِ وَقِلَةُ المَاهِ عَلَى النَّنَانِ وَقِلَةُ اللَّهِ عَلَى النَّنَانِ وَقِلَةُ اللَّهِ عَلَى النَّنَانِ وَقِلَةُ اللَّهِ عَلَى النَّهُ وَالْبُعْنِ وَقِلَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّيْدِ وَعَلَى النَّهُ وَقِلَةً اللَّهُ عَلَى النَّهُ وَعَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ وَوَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ وَوَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ وَوَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ وَوَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ وَوَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ وَعَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ وَوَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلِيلُ اللْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفُولِ اللْمُلْمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلْمُ اللْمُنْ وَالْمُلْمُ اللْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلْمُ اللَّهُ وَالْمُنْمُ وَالْمُلْمُ اللْمُنْ وَالْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ وَلِي الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ اللْمُنْ وَالْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ وَلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللّهُ اللْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الللْمُلْمُ

تَعْطِيلُهَا فِي الْفُسُلُ وَلَوْ كَانَتْ كَثِيفَةً

فصل: نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ أَحْدَاثُ وَأَسْبَابُ النَّوْمُ الْقَقِيلُ وَالْإِغْمَاءِ وَالْفَائِطُ وَالْرِغْمَاءِ وَالْفَائِطُ وَالرَّبِحُ وَالْمَذْيُ وَالْوَدْيُ. وَالْأَسْبَابُ النَّوْمُ النَّقِيلُ وَالْإِغْمَاءِ وَالْفَائِطُ وَالْمَائِعُ وَالْفَيْلَةُ وَلَمْسُ الْمَرْأَةِ إِنْ قَصَدَ اللَّذَّةَ أَوْ وَجَدَهَا وَالسَّكُنُ وَالْجُنُونُ وَالْقُبْلَةُ وَلَمْسُ الْمَرْأَةِ إِنْ قَصَدَ اللَّذَّةَ أَوْ وَجَدَهَا وَالسَّكُنُ وَالْجُنُونُ وَالْقُبْلَةُ وَلَمْسُ الْمَرْأَةِ إِنْ قَصَدَ اللَّذَّةَ أَوْ وَجَدَهَا وَمَن شَكَ فِي وَمَن شَكَ فِي وَمَن شَكَ فِي وَمَن شَكَ فِي مَن اللَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوَصُوءِ إِلَّا أَن يَكُونَ مُوسُوسًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيَجَبُ عَلَيْهِ الْوَصُوءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُوسُوسًا فَلَا تَمْءَ عَلَيْهِ وَيَجَبُ عَلَيْهِ الْوَصُوءَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُوسُوسًا فَلَا ثَيْءَ عَلَيْهِ وَيَجَبُ عَلَيْهِ الْوَصُوءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُوسُوسًا فَلَا تَمْءَ عَلَيْهِ وَيَجَبُ عَلَيْهِ الْوَصُوءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُوسُوسًا فَلَا يَعْشِلُ اللَّهُ الْمَاءِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاءُ اللَّهُ وَالْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاءُ اللَّهُ وَالْمَاءُ الْمَاءُ اللَّهُ وَالْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَاءُ اللَّهُ وَالْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِحِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمُعَالَقُوا الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالُولُ اللَّهُ الْمُوالِحُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيْهِ الْمُعْمُ الْمُعْلِقُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُولُ الْمُعَالَى اللْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ اللْمُعُلِقُ الْمُعَلِّ اللْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعُولُولُ الْمُعْمُ اللْمُعْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُلْمُ اللْمُعُلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللْمُعْمُو

فَالْجُلْنَابَةٌ فِسْمَانِ : أَحَدُّهُمَا خُرُوجُ ٱلْمَنِيِّ بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةً فِي نَوْمٍ أَوْ اللَّهِ مِنْ الْجُلْفَةِ فِي الْفَرْجِ وَمَنْ رَأَى يَقَظَةً بِجِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَالنَّانِي مَغِيبُ الْخُشَفَةِ فِي الْفَرْجِ وَمَنْ رَأَى فِي مَنَامِهِ كَأَنَّهُ يُجَامِعُ ولَمْ يَخْرُجُ مِنْهُ مَنِي فَلاَ شَيْءً عَلَيْهِ ، وَمَنْ فِي مَنَامِهِ كَأَنَّهُ يُجَامِعُ ولَمْ يَخْرُجُ مِنْهُ مَنِي فَلاَ شَيْءً عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَجَدَ فِي مَنْ أَوْبِهِ مَنِينًا يَابِسًا لاَ يَدْرِي مَتَى أَصَابَهُ أَغْنَسَلَ وَأَعَادَ مَا صَلَّى مِنْ آخِرٍ نَوْمَةٍ نَامَهَا فِيهِ.

فَهِل : فَرَا رَضُ ٱلْفُسُلِ ٱلنَّيَّةُ عِنْدَ ٱلشُّرُوعِ وَٱلْفُورُ وَ النَّالَةُ وَالْمُومُ .

(وَسُنَنُهُ): غَسْلُ ٱلْيَدَيْنِ إِلَى ٱلْكُوعَيْنِ كَالْوُمُنُوءَ وَهِي وَالْمَضْمَضَةُ وَٱلِآسْتِنْشَاقُ وَٱلْآسْتِنْثَارُ وَغَسْلُ صِمَاخِ ٱلْأَذُنِ وَهِي وَالْمَضْمَضَةُ وَٱلْآسْتِنْشَاقُ وَالْآسْتِنْثَارُ وَغَسْلُ صِمَاخِ ٱلْأَذُنِ فَيَجِبُ غَسْلُ الْثُقْبَةُ ٱلدَّاخِلَةُ فِي ٱلرَّأْسِ، وَأَمَّا صَحْفَةُ ٱلأَذُنِ فَيَجِبُ غَسْلُ طَاهِرِهَا وَبَاطِنْهَا.

(وَفَضَا رُبُلُهُ): الْبِدَايَةُ بِغَسْلِ النَّجَاسَةِ ثُمَّ الذَّكَرِ فَيَنُوى عِنْدَهُ، ثُمَّ أَعْضَاء الوصنوء مَرَّةً مَرَّةً، ثُمَّ أَعْلَى جَسَدِهِ وَتَثْلِيثُ غَسْلِ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَعْضَاء الوصنوء مَرَّةً مَرَّةً، ثُمَّ أَعْلَى جَسَدِهِ وَتَثْلِيثُ غَسْلِ الْمَاء عَلَى الْأَعْضَاء الْرَّأْسِ وَتَقَدِيمُ شِقَ جَسَدِهِ الْأَيْسَ ، وَتَقْلِيلُ الْمَاء عَلَى الْأَعْضَاء وَمَنْ نَسِي لَمُعَةً أَوْ عُضُوا مِنْ غُسْلِهِ بَادَرَ إِلَى غَسْلِهِ حِينَ تَذَكُرهِ ، وَمَنْ نَسِي لَمُعَةً أَوْ عُضُوا مِنْ غُسْلِهِ بَادَرَ إِلَى غَسْلِهِ حِينَ تَذَكُرهِ ،

وَلُو بِعَدَ شَهْرٍ وَأَعَادَ مَا صَلَى قَبْلُهُ وَإِنْ أَخْرَهُ بَعْدَ ذِكُرهِ بَطَلَ غَسْلُهُ وَإِنْ أَخْرَهُ بَعْدَ ذِكُرهِ بَطَلَ غَسْلُهُ وَإِنْ أَخْرَهُ بَعْدَ ذِكُرهِ بَطَلَ غَسْلُهُ وَإِنْ أَخْرَهُ بَعْدَ أَنْ كُنْ فِي أَعْضَاءَ ٱلْوُصَوْءِ وَصَادَفَهُ غَسْلُ ٱلْوُصَوْءِ أَجْزَأُهُ.

فعل: لا يَحُولُ الْجُنْبِ دُخُولُ الْمُسْجِدِ وَلا قِرَاءَ الْقُرْآنِ إِلَّا اللَّهَ وَنَحُومَا لِلتَّمَوْذِ وَنَحُوهِ وَلا يَجُوزُ لِمَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ الْبَارِدِ أَنْ يَا فِي زَوْجَتَهُ حَتَى يُعِدُ الْآلَةَ إِلَّا أَنْ يَعْمَلُمُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

فصل في التيم

وَيَنْيَمُ الْمُاضِرُ الصَّحِيحُ لِلْفَرَائِضِ إِذَا خَافَ خُرُوجَ وَقَتْبَا وَلَا وَيَنْيَمُ الْمُاضِرُ الصَّحِيحُ لِلْفَرَائِضِ إِذَا خَافَ خُرُوجَ وَقَتْبَا وَلَا وَيَنْيَمُ الْمُاضِرُ الصَّحِيحُ لِلْفَرَائِضِ إِذَا خَافَ خُرُوجَ وَقَتْبَا وَلَا يَنْيَمُ الْمُاضِرُ الصَّحِيحُ لِنَافِلَةِ وَلَا مُجْمَةٍ وَلَا جَنَازَةً إِلَّا إِذَا تَصَنَّنَهُ عَلَيْهِ الْمُنَازَةُ إِلَّا إِذَا تَصَنَّنَهُ عَلَيْهِ الْمُنَازَةُ الْمُنْازَةُ .

(وَفَرَائِهِنُ ٱلنَّيْمُ ) ٱلنَّهُ وَٱلصَّيدُ ٱلطَّاهِ وَمَسْحُ ٱلْوَجْهِ وَمَسْحُ ٱلْوَجْهِ وَمَسْحُ ٱلْيَدَنِ إِلَى ٱلْكُوعَيْنِ وَضَرْبَةُ ٱلْأَرْضِ ٱلْأُولَى وَٱلْفَوْرُ وَمَسْحُ ٱلْيَدِنِ إِلَى ٱلْكُوعَيْنِ وَضَرْبَةُ ٱلْأَرْضِ ٱلْأُولَى وَٱلْفَوْرُ وَمَسْحُ ٱلْيَرَابُ ، وَٱلطُوب ، وَدُخُولُ ٱلْوَقْتِ وَٱلطُوب ، وَالطُوب ، وَٱلطُوب ، وَالطُوب ، وَالطُولُ وَالْمُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَلَا يَعُولُ اللَّهِ اللَّهِ مِلْهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ٱلْمَطَبُّوخِ وَٱلْخُصِيرِ وَٱلْخَشَبِ وَٱلْحَشِيشِ وَنَحُوهِ وَرُخْصَ لِلْمَرِيضِ في حَالِيطِ ٱلْخَجَرِ وَٱلطُّوبِ إِنْ لَمْ يَجَدْ مُنَاوِلًا غَيْرَهُ.

( وَسَفْنَهُ ) تَجْدِيدُ الصَّعِيدِ لِيَدَيهِ وَمَسْحُ مَا بَيْنَ الْكُوعَيْنِ وَالْمِرْفَقُ بَنِ وَالْتُرْتِيبِ. وَفَضَائِلَهُ النَّسْمِيةُ وَتَقَدِيمُ الْيُعْنَى عَلَى البُسْرَى وَتَقَدِيمُ ظَاهِرِ الذِّرَاعِ عَلَى بَاطِنِهِ وَمُقَدِّمِهِ عَلَى مُؤخِّرهِ . (وَ نُو اقِضَهُ) : كَالُوضُوءَ وَلَا تَصَلَّى فَرِيضَتَانَ بِنْهُمْ وَاحِمَهُ ومن تيمم لِفريف في جاز له النوافل بعدها ومس المصحف وَالطُّوافُ وَالتَّلاَوَةُ إِن نُوى ذَلِكَ وَاتَّصَلَتْ بِالصَّلاةِ وَلَمْ يَخْرُجُ اللوقت وجاز بنيم النافلة كل ماذكر إلا الفريضة، ومن صلى المشاء بنيسم قام للشفع والوتر بمدها من غير تاخير، ومن تيمم من حنابة فلا بد من نتباً.

# فصل في الحيض

وَ النَّسَاءُ مُبْتَدَأَةٌ ومُعْتَادَةٌ وَحَامِلٌ ، وَأَكْثَرُ الْحَيْضِ لِلْمُبْتَدَأَةِ وَالنَّهُ وَالنَّمُ وَالْمُبْتَدَأَةً وَحَامِلٌ ، وَأَكْثَرُ الْحَيْضِ لِلْمُبْتَدَأَةِ عَادَتُهَا فَإِنْ تَمَادَى بِهَا الدَّمُ وَادَتُ ثَلَاثَةً ثَلاثَةً أَنْهُم وَالمُعْمَادَةُ عَشَرَ يَوْمًا وَلِلْحَامِلِ بَعْدَ ثَلَاثَةً أَشْهُم أَيْامٍ مَا لَمْ تُحَاوِزْ خَمْسَةً عَشَرَ يَوْمًا وَلِلْحَامِلِ بَعْدَ ثَلَاثَةً أَشْهُم أَيْامٍ مَا لَمْ تُحَاوِزْ خَمْسَةً عَشَرَ يَوْمًا وَلِلْحَامِلِ بَعْدَ ثَلَاثَةً أَشْهُم أَيْهِ أَنْهُم اللَّهُ أَنْهُم اللَّهُ أَنْهُم اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللّه

مُسَمَّةً عَشَرَيَوْمًا ونَحُومُهَا وَ بَعْدَ سِنَّةِ أَشَهُرُ عِشْرُونَ وَنَحُوهَا فَإِنْ تَقَطَّعُ اللَّهُ لَقَقَتُ أَيَّا مَهُ حَتَى تُكَمَّلُ عَادَتَهَا، وَلاَ يَحِلُ لِلْحَائِض صَلَاةً وَلا صُومُ وَلا مَوْمُ وَلا عَرَالُ مَسْجِدٍ وَعَلَيْهَا فَضَاء الصوم وَلا شُونَ الصَّلاةِ وَوَرَاءَ مَهَا جَائِزَةٌ وَلا يَحِلُ لِزَوْجِهَا فَرْجُهَا وَلا ما يَنِينَ وَرُنَ الصَّلاةِ وَقِرَاءَ مَهَا جَائِزَةٌ وَلا يَحِلُ لِزَوْجِهَا فَرْجُهَا وَلا ما يَيْنَ مُرْتُهَا وَرُ كُنِنَهُا حَتَى تَفْنَسِل .

#### فصل في النفاس

والنّفاسُ كَالَمْ يَوْمُ الْوِلاَدَةُ الْخَنْسُ وَمَنْهِ وَأَكْثَرُهُ سِنُونَ يَوْمًا فَإِذَا الْفَطَعَ الدّم فَبْلَهَ وَلَنّ فَإِذَا عَاوَدَهَا الدّم الدّم فَبْلَهَا وَلَوْ فِي يَوْمُ الْولاَدَةُ الْغَنْسَلَتُ وَصَلّتُ فَإِذَا عَاوَدَهَا الدّم فَإِنْ كَانَ النّانِي حَيْضًا وإلاّ مُمّ فَإِنْ كَانَ النّانِي حَيْضًا وإلاّ مُمّ فَإِنْ كَانَ النّانِي حَيْضًا وإلاّ مُمّ إِلَى الْأُوّلِ وَكَانَ مِنْ تَمَامُ النّفَاسِ.

## فصل في الأوقات

الوقت المُعْتَارُ لِلظَّهْرِ مِن زُوالِ الشَّسْ إِلَى آخِرِ الْقَامَةِ وَالْمُعْتَارُ لِلظَّهْرِ مِن القَامَة إِلَى الْآصْفِرَارِ وَضَرُ ورِجُهُمَا إِلَى الْفُرُوبِ وَالْمُعْتَارُ لِلْعَصْرِ مِن القَامَة إِلَى الْآصْفِرَارِ وَضَرُ ورِجُهُمَا إِلَى الْفُرُوبِ وَالْمُحْتَارُ الْمُسَاءُ وَالْمُحْتَارُ الْمُسَاءُ وَالْمُحْتَارُ الْمُسَاءُ مَنْ مَنِيبِ الشَّفَقِ إِلَى مُلُتِ اللَّيْلِ الْأُولِ وَضَرُ ورِجُهُمَا إِلَى طُلُوعِ مَنْ مَنِيبِ الشَّفَقِ إِلَى مُلُتِ اللَّيْلِ الْأُولِ وَضَرُ ورِجُهُمَا إِلَى طُلُوعِ مَنْ مَنِيبِ الشَّفَقِ إِلَى مُلْتِ اللَّيْلِ الْأُولِ وَضَرُ ورَجُهُمَا إِلَى طُلُوعِ مِنْ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي الْأُولِ وَضَرُ ورَجُهُمَا إِلَى طُلُوعِ مِنْ اللَّهُ لِي اللَّهُ اللَّهُ لِي اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لَا لَا اللَّهُ لِي اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِهُ اللَّهُ لَا لَهُ إِلَّهُ لَا اللَّهُ لَا لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَا لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لِي اللَّهُ لَا لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَهُ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِي اللَّهُ اللَّهُ لِي اللَّهُ لَا لَهُ لِي اللَّهُ لَا لَهُ لِي اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لَا لَهُ لِي اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لِللْهُ لِلْ اللَّهُ لِلْهُ لَا لَهُ لِللْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِي اللَّهُ لِهُ لَا لَهُ لِلللَّهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلللَّهُ لِللْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلْهُ لَاللَّهُ لِلللَّهُ لِللْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لَا لَهُ لِلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلللَّهُ لِلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِي لَا لَهُ لَا لَهُ لَال

أَلْفَجْرِ ، وَٱلْمُخْتَارُ لِلِصَّبْحِ مِنَ ٱلْفَجْرِ إِلَى ٱلْإِسْفَارِ ٱلْأَغْلَى وَضَرُورِ بَهُ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَ

فصل في شورط المالاة

وَشُرُوطُ الصَّلاَةِ مَلَهَارَةُ الْحَدْثِ وَطَهَارَةُ الْخَبَثِ مِنَ الْبَدَنِ وَالْتُوثِ وَالْمُحَانِ وَسَنْرُ الْمَوْرَةِ وَاسْتَقْبَالُ الْقَبْلَةِ وَتَرْكُ الْكَلاَمِ وَالْتُوثِ وَالْمَانَ اللهُ الْقَبْلَةِ وَتَرْكُ الْكَلاَمِ وَرَدُ اللهُ الْمُحْدِةِ وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ السُّرَةِ إِلَى الرَّكُبَةِ وَالْمَرْاقُ إِلَى اللهُ كُبَةِ وَالْمَرْاقُ اللهُ كُلُهَا عَوْرَةٌ مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْمَكَلَّةِ مِنْ السُّرَاوِيلَ اللهُ الله

أَلْطُهَارَةِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَانَهُ صَلَّى عُرْيَانًا وَمَنْ أَخْطَأُ أَلْقِبْلَةَ أَعَادَ فِي ٱلْوَقْتِ وَكُلُّ إِعَادَةِ فِي عُورُرَانَهُ صَلَّى عُرْيَانًا وَمَنْ أَخْطَأُ ٱلْقِبْلَةَ أَعَادَ فِي ٱلْوَقْتِ وَكُلُّ إِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ فَلَا نْعَادُ الْوَقْتِ فَلَا نُعَادُ أَلُو تُعْتَ فَلَا نُعَادُ أَلُو تُعْتَ فَلَا نُعَادُ أَلُو الْوَقْتِ فَلَا نُعَادُ مِنْهُ ٱلْعَبَالَةُ فِي الْوَقْتِ فَلَا نُعَادُ مِنْهُ ٱلْعَبَالَةُ فِي الْوَقْتِ فَلَا نُعَادُ مِنْهُ ٱلْعَبَالَةُ فَي الْوَقْتِ فَلَا نُعَادُ مِنْهُ ٱلْعَبَالَةُ وَكُلُّ مَا تُمَادُ مِنْهُ ٱلْعَبَالَةُ فِي الْوَقْتِ فَلَا نُعَادُ مِنْهُ ٱلْعَبَالَةُ فِي الْوَقْتِ فَلَا نُعَادُ مِنْهُ ٱلْعَبَالَةُ وَكُلُ مَا تُمَادُ مِنْهُ ٱلْعَبَالَةُ فِي الْوَقْتِ فَلَا نُعَادُ مِنْهُ ٱلْعَبَالَةَ فَي الْوَقَاتِ فَلَا نُعَادُ مِنْهُ ٱلْعَبَالَةُ وَكُلُ مَا تُمَادُ مِنْهُ ٱلْعَبَالَةُ فِي الْوَقْتِ فَلَا نُعَادُ مِنْهُ الْعَبَالَةُ وَكُلُ مَا تُمَادُ مِنْهُ الْعَبَالَةُ فِي الْوَقْتِ فَلَا نُقَادُ مِنْهُ الْعَبَالَةُ وَالنَّا فِلَةً .

فَهِلَ: فَرَائِضُ الْعَسَلَاةِ: نِنَّةُ الْعَلَاةِ الْمُعَيَّنَةِ ، وَتَكْبِرَةُ الْاَحْرَامِ، وَالْقِيَامُ لَهَا ، وَالرَّكُوعُ ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ وَالْمِحْرَامِ ، وَالْقِيَامُ لَهَا ، وَالرَّكُوعُ ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ وَالْمِحْرَامِ ، وَالْطَمَّا نِينَةُ ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ ، وَالْمُعْرَدُهُ ، وَالطَّمَّا نِينَةُ ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ ، وَالْمُعْرَدُهُ ، وَالطَّمَا نِينَةُ ، وَالسَّلَامُ ، وَجُلُوسُهُ الَّذِي يُقَارِنُهُ .

(وشرط) النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام

﴿ وَسُنْهُ اللَّهِ وَالْمُعُ وَالسُّورَةُ الَّي بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَالْقِيامُ لَهَا وَالسَّرُ فِيهِ وَسَمِعَ اللهُ لِمَنْ عَمِدَهُ وَكُلُّ فَهِما يُسَرُّ فِيهِ وَسَمِعَ اللهُ لِمَنْ عَمِدَهُ وَكُلُّ فَهَا يُسَرِّ فِيهِ وَسَمِعَ اللهُ لِمَنْ عَمِدَهُ وَكُلُّ فَهَا يُعْمَرُ فِيهِ وَسَمِعَ اللهُ لِمَنْ عَمِدَهُ وَكُلُّ مَنَا لَهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّالِيمَةِ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّالِيمَةِ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّالِيمَةُ النَّالِيمَةُ النَّالِيمَةُ النَّالِيمَةِ وَالنَّالِيمَةُ اللَّهُ اللهُ وَالنَّالِيمَةُ اللَّهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

وَالسَّرَةُ لِمَا الْمَامُومِ وَأَقَلَهَا عِلْظُ رُمْعِ وَطُولُ ذِرَاعِ طَاهِرِ ثَابِتِ

(وَفَضَائِلُهَا) رَفَعُ اللَّهَ أَلْمَدُنْ عِنْدَ الْإِحْرَامِ حَتَّى تَقَابِلاً الْأَذْنَانِي وَقُولُ ٱلْمَامُومِ وَٱلْفَذِّ رَبَّنَا وَلَكَ ٱلْحُمدُ، وَٱلتَّأْمِينُ بَعْدَ ٱلْفَاتِحَةِ لِلْفَدّ والما مُوم، ولا يقولها الإمامُ إلا في قراء قِ السِّر، والتسبيع في الرُّكوع والدُّعَاء فِي السَّجُودِ، وتطويلُ القِرَاءَةِ فِي الصَّبْحَ والظَّهْرُ تَلِماً وتقصيرُها في العصر والمغرب، وتوسطها في البشاء وتكون الشورة الأولى قبل الثانية وأطول منها والهيئة المعلومة في أَلَوْ كُوع وَالسَّجُودِ، وَالجُلُوسِ وَالْقَنُوتُ سِرًا قَبْلَ الرُّكُوعِ وَلَمْدَ السُّورة في تأنية الصبح ويجوز بمد الركوع والدُّعاء بمد التشهد الثاني ويَكُونُ النَّهُمُدُ الثاني أطولَ مِنَ الأوَّلِ والتَّيَامُنُ بِالسَّلَامِ و تحريك السبابة في النشهد و يُكر و الإلتفات في المئلاة و تفميضن ٱلْمَيْنَانِ وَٱلْبَسْمَلَةُ وَٱلتَّمَوْذُ فِي ٱلْفَرِيضَةِ وَيَجُوزَانِ فِي ٱلنَّفْلِ وَٱلْوُقُوفُ عَلَى رَجْلُ وَاحِدَهُ إِلَّا أَنْ يَطُولَ قِيَامُهُ وَأَفْتِرَانَ رَجُلَيْهِ وَجَمْلُ دِرْهُمَ عَلَى رَجْلُ وَاحْدَهُ إِلَّا أَنْ يَطُولَ قِيَامُهُ وَأَفْتِرَانَ رَجُلَيْهِ وَجَمْلُ دِرْهُمَ أَوْ غَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ ظهره والنفكر في أمور الدنيا وكل ما يَشْفُله عن المُشُوع في المُشُوع في المُشُوع في المُشُوع في المُشُوع في المُشَوع في المُشَاء في المُشَوع في المُشْرِق في المُشَوع في المُشَوع في المُشَوع في المُشَوع في المُشَوع في المُشَوع في المُشْرِق في المُنْ المُشْرِق في المُنْ المُنْ

فصل: للصَّلَاةِ نُورٌ عَظِيمٌ تَشْرِقُ بِهِ قُلُوبُ ٱلْمُصَلِّينَ وَلَا يَنَالُهُ إِلَّا أَخَاشِهُونَ ، فَإِذَا أَتَيْتَ إِلَى ٱلصَّلَاةِ فَفَرْ غُ قَلْبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَاسْتَفِلْ عِمْ اقْبَةِ مَوْ لَاكَ الَّذِي تَصَلِّي لِوَ حْهِهِ وَأَعْتَقِدْ أَنَّ السَّلاةَ خُشُوع وَتُواضَع لِلهِ سبحانه بِالقِيام والرُّكُوع والسُّجُود وإجْلال الله عَنْ والسَّجُود وإجْلال ا وَ تَعْظِيمٌ لَهُ بِالتَّكْبِيرِ وَالنَّسْبِيحِ وَالذَّكْرِ فَحَافِظ عَلَى صَلَاتِكَ فَإِنَّهَا أَعْظَمُ الْعِبَادَاتِ وَلَا تَتُولُدُ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِقَلْبِكُ وَيَشْغَلُكُ عَنْ وصَلَا يَكِ حَتَّى يَطْمِسَ قَلْبَكَ وَيَحْرِمَكَ مِنْ لَذَّةِ أَنْوَارِ أَلْصَّلاةِ فَمَلَيْكَ بندوام المشوع فيها فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر بسبب المسوع فيها فاستمن بالله إنه خير مستمان.

فعل: لِلصَّلاةِ ٱلْمَفْرُوصَةِ سَبْعَةُ أَحْوَالٍ مُرَّبَةٍ تُودَى عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ مِنْهَا عَلَى ٱلْوُجُوبِ وَثَلَاثَةٌ عَلَى ٱلْأَسْتِحْبَابِ أُولُهَا ٱلْقِبَامُ بِغَيْر أَرْبَعَةٌ مِنْهَا عَلَى ٱلْوُجُوبِ وَثَلَاثَةٌ عَلَى ٱلْأَسْتِحْبَابِ أُولُهَا ٱلْقِبَامُ بِغَيْرِ أَسْقِنَادِ ثُمَّ ٱلْقِيَامُ بِاسْتِنَادِ ثُمَّ ٱلْجُلُوسُ بِغَيْرِ ٱسْتِنَادِ ثُمَّ ٱلْجُلُوسُ بِاسْتِنَادِ فَالْتَرْتِيبُ بَيْنَ هَذِهِ ٱلْأَرْبَعَةِ عَلَى ٱلْوُجُوبِ إِذَا قَدَرَ عَلَى حَالَةً مِنْهَا فَالْتَرْتِيبُ بَيْنَ هَذِهِ ٱلْأَرْبَعَةِ عَلَى ٱلْوُجُوبِ إِذَا قَدَرَ عَلَى حَالَةً مِنْهَا

وَصَلَّى بَحَلَلَةً دُونِهَا نَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَالثَّلَاثَةُ الَّتِي عَلَى الْإِسْتِيمْ اللَّهِ هِي ا أنْ بُصَلَى الْعَاصِرُ عَنْ هَـــذهِ الثَّلَاثَةِ اللَّهَ كُورَةِ عَلَى جَنْبِهِ اللَّايْمَن ثُمَّ عَلَى الْأَيْسَرُ ثُمَّ عَلَى ظَهْرِهِ فَإِنْ خَالَفَ فِي الثَلَاثَةِ لَمْ تَسْطُلُ صَلَاتُهُ ا وَالِاسْتِنَادُ الذَى تَبْطُلُ بِهِ صَلَاةً الْقَادِرِ عَلَى تَرْكِهِ هُوَ الذَى يَسْقَطُ بسقوطه وإن كان لا يسقط بسقوطه فهو مكروه وأما النافلة فَيَحُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى القِيامِ أَنْ يُصَلِّيهَا جَالِسًا وَلَهُ نِصْفُ أَحْرَ الْقَاتِمِ وَيَجُوزُ أَنْ يَدْخُلُهَا جَالِسًا وَيَقُومَ لِمَدْ ذَلِكَ أَوْ يَدْخُلُهَا قَائِمًا وَيَحْلِسَ. بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَدْخُلُهَا بِنِيَّةِ ٱلْقِيَّامِ فِيهَا فَيَمْتَنِعَ جُلُوسُهُ بَعْدَ ذَلِكَ . فصل: يَجبُ قَضاء ما في الذَّمَّةِ مِنَ الصَّاوَاتِ وَلَا يُحِلُّ التَّفْرِيطُ " فِيهَا وَمَن صَلَّى كُلَّ يَوْم خَسَةً أَيَّام قَلَيْسَ بَهُرَّطَ وَيَعْضِيها عَلَى نَحُو مَافَاتَتُهُ إِنْ كَانَتْ حَفَريَةً قَضَاهَا حَضَريَةً وَإِنْ كَانَتْ سَفَريَةً وَمَهَاهَا سَفَريَّةً سَوَاء كَانَ حِينَ القَصَاء في حَضَر أو سَفَر وَالرَّ تبيه والله الله الله الله والفوائب مع الخاضرة واجم مع الله كو وَٱلْيَسِينُ أَرْبَعُ صَلَوَاتِ فَأَدْنَى وَمَنَ كَانَتَ عَلَيْدِهِ أَرْبَعُ صُلُواتِ عَاقِلَ صَلَّاهَا قَبْلَ لَـلَّاضِرَةِ وَلَوْ خَرَجَ وَقَتْهَا وَيَحُوزُ الْقَصَاءُ فِي كُلَّ

وَقْتِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا الشَّفْعُ وَالْوَثْرُ وَالْفَجْرُ وَالْعِيسِدَانِ وَالْمُسُوفَ وَلَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا الشَّفْعُ وَالْوَثْرُ وَالْفَجْرُ وَالْعِيسِدَانِ وَالْمُسُوفَ وَلَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا الشَّفْعُ وَالْوَثْرُ وَالْفَجْرُ وَالْعِيسِدَانِ وَالْمُسُوفَ وَالْآسْنِيسْقَاءُ وَيَجُوزُ لِمَنْ عَلَيْهِمُ الْقَضَاءُ أَنْ يُعَلِّوا جَاعَةً إِذَا اسْتَوَتْ صَلَّاتُهُمْ وَمَنْ نَسِي عَدُدَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْقَضَاء مَلَى عَدَدًا لَا يَبْقَى مَنَ الْقَضَاء مَلَى عَدَدًا لَا يَبْقَى مَعَهُ شَكُ.

### باب في السهو

وَسُجُودُ السَّهُو فِي الصَّلَاةِ سُنَّةٌ فَلِلنَّقْصَانِ سَجْدَ اَن قَبْلَ السَّلاَمِ بِمَدْ اَلشَّهُدُ اَ خَرَى ، وَلِلزِّ يَادَةِ سَجْدَ اَلْ السَّلاَمِ النَّشَهُدُ الشَّلاَمِ النَّشَهُدُ الشَّلاَمِ السَّجُودَ الْقَبْلِيَّ حَتَّى سَلَّمَ سَجَدَ إِنْ سَحِدَ قَبْلِ السَّلاَمِ ، وَمَنْ نَسِى السَّجُودَ الْقَبْلِيَّ حَتَّى سَلَّمَ سَجَدَ إِنْ سَحِدَ قَبْلِ السَّلاَمِ ، وَمَنْ نَسِى السَّجُودَ الْقَبْلِيَّ حَتَّى سَلَّمَ سَجَدَ إِنْ كَانَ عَرِيبًا وَإِنْ طَالَ أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ بَطِلَ السَّجُودُ و تَبْطُلُ ، وَمَنْ نَسِى السَّجُودَ الْتَمْدِيُّ سَجَدَهُ وَلَوْ بَصْدَ عَامٍ ، وَمَنْ نَلَى السَّجُودُ عَنْها ، وَمَنْ نَقَصَ الْفَضَائِلَ فَلاَ تَعْمَى فَرِيصَةً فَلاَ يُحْزِيهِ السَّجُودُ عَنْها ، وَمَنْ نَقَصَ الْفَضَائِلَ فَلاَ مَحْجُودُ عَنْها ، وَمَنْ نَقَصَ الْفَضَائِلَ فَلاَ مَنْ فَلَا يَكُونُ السَّجُودُ عَنْها ، وَمَنْ نَقَصَ الْفَضَائِلَ فَلاَ مُحْجُودُ عَنْها ، وَمَنْ نَقَصَ الْفَضَائِلَ فَلاَ مَعْمُودُ عَنْها ، وَمَنْ نَقَصَ الْفَضَائِلَ فَلاَ مُعْمَدُ وَلَا يَكُونُ السَّجُودُ الْقَبْلُ إِلَّا لِتَرْكُ شُعْمَ الْفَضَائِلَ فَلاَ مُنْ الْمَعْمُودُ عَنْها ، وَمَنْ نَقَصَ الْفَضَائِلَ فَلاَ كُمْ

وَأَمَّا السُّنَّةُ الْوَاحِدَةُ فَلاَ سُحُودَ لِهَا إِلَّا الصُّرُّ وَالْجَهْرَ، فَمَنْ أَسَرُّ فِي أَجْهِر سَجَدَ قَبْلَ ٱلسَّلام، ومَن جَهَرَ فِي ٱلسِّرُ سَجَدَ لَعَدَ ٱلسَّلام، ومَن جَهَرَ فِي ٱلسِّرُ سَجَدَ لَعَدَ ٱلسَّلام، ومَن تَكُلُّمَ سَاهِيًا سَجَدَ لِمَدَ السَّالَامِ ، وَمَن سَلَّمَ مِن رَ. كَمَنْ يَن سَاهِيَاسَدَدَ بَعْدَ السَّلامِ ، وَمَنْ زَادَقِ الصَّلاةِ رَكَمَةً أَوْ رَكَمَتْنِ سَحَدَ لِمَدَ السَّلامِ. ومَنْ زَادَ فِي السَّالَاةِ مِثْلُهَا يَطلُّتُ ، وَمَنْ شَكَّ فِي كَالَ صَلاتِهِ أَتَى عَا شك فيه والشك في النَّمُ النَّمُ النَّمُ عَمَالُ كَتَحْقِمُهُ فَمَنْ شَكَ فِي رَكُمَةِ أَوْ سَحَدَعُ أتى بها وسعدة بعد السلام وإن شائ في السلام سلم إن كان قريبا ولاسمود عليه وإن طال بطلت مكرته والتوسوس يولا الرسوسة مِنْ قَلْبِهِ وَلَا يَاتِي عَاشَكُ فِيهِ وَلَكُنْ نِسَجُدُ نِعَدَ السَّارَ مِ سَوَاهِ عَلَى فِي زِيادَةِ أَوْ نَفْصَانِ وَمَنْ جَهْرَ فِي الْفَنُوتِ فَلَا سَجُودَ عَلَيْهِ وَلَكُنَّ يُسَكِّرُهُ عَمْدُهُ وَمَنْ زَادَ السُّورَةَ فِي الرَّ كَمَتَيْنَ الْأَخِيرَ تَيْنَ فلا سجود عليه ومن سبع ذكر عمد صلى الله عليه واله وسلم وهو في العلاة فعلى عَليه فلا شيء عَليه سواله كان ساهيا أو عامدًا أو قائما أو جالسًا ومن قرأ سُورتين فأكثر في ركمة واحدة أو خَرَجٌ مِنْ سُورَة إلى سُورَة أَوْ زَكَعَ قَبْلَ عَام السُّورَة فَلَا شَيء

عَلَيْهِ فِي جَمِيعٍ ذَلِكَ وَمَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ بِيدِهِ أَوْ رَأْسِهِ فَلَا شِيءَ عَلَيْهِ وَمَنْ كُرَّرَ ٱلفَاتِحَةُ سَاهِيًا سَجَدَ بَعْدَ ٱلسَّلَامِ وَإِنْ كَانَ عَامِدًا فَالظَّاهِرُ ٱلبُطْلَانُ وَمَنْ تَذَكَّرَ ٱلسُّورَةَ بَعْدَ أَنْصِنَاتُهِ إِلَى ٱلرُّكُوعِ. فَلَا يَرْجُعُ إِلَيْهَا وَمَنْ ثَذَكَّرَ ٱلسَّرَّ أُو الجَهْرَ قَبْلَ ٱلرُّ لُوعِ أَعَادَ القراءة فإن كَانَ ذَلِكَ فِي أَنْسُورَةِ وَحْدَهَا أَعَادَهَا وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ وإن كان في الفاتحة أعادها وسَحَد بمدالسَّلام وإن فات بالر كوع سَمَةً لِتُرْكُ الْجُهْرُ قَبْلُ ٱلسَّكَامِ وَلِتَرْكِ ٱلسَّرُّ بَعْدَ ٱلسَّلَامِ سَوَالِهِ كَانَ مِنَ الْفَاتِحَةِ أَو السُّورَةِ وَحَدَماً وَمَنْ ضَعَكَ فِي الصَّالَاةِ لَطَلَّتَ سُوالَةِ كَانَ سَاهِيًا أَوْ عَامِدًا وَلَا يَضْحَكُ فِي صَلَاتِهِ إِلَّا عَافِلَ مُتَلَّاعِبَ وَالْمُومِنُ إِذَا قَامَ للصَّالَاةِ أَعْرَضَ بِقَلْبِهِ عَنْ كُلُّ مَاسُوى اللهِ سُبْحَانَهُ وتُرَكُ الدُنيا ومَا فِهَا حَتَّى يُحْضِر بِقُلْبِهِ جَلَالَ اللهِ سُبْحَانَهُ وعَظَمَتُهُ وَتَرْتُمِدُ قَلْبُهُ وَتَرْهَبُ نَفْسُهُ مِنْ هَيْبَةِ أَلَهِ جَلَّ جَلَالُهُ فَهَـذِّهِ صَلَّاةً المُتَقِينَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي التّبَسَّمِ وَبُكَاءِ النَّاسِعِ فِي الصَّلَاةِ مُفتَفَرّ وَمِنَ أَنْصَتَ لَمُتَحَدَّثُ قَلِيلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ قَامَ مِنْ رَكَعَتْينِ قَبْلَ ٱلْجُلُوسَ فَإِنْ تَذَكِّنَ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَ ٱلْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَنيْهِ

رَجَمَ إِلَى الْبَالُوسِ وَلَا سُحُودَ عَلَيْهِ وَإِلَى فَارَقَهَا تَمَادَى وَلَمْ يَرْجِع وسَحد قبل السَّلام، وإن رجع بعد المفارقة وبعد القيام ساهيا أو عامداً صَدَّ صَلاتَهُ وَسَعَدَ نعد السَّلام . وَمَن نفع في صَلاته ساهيا سيجد إمد السَّلام، وإن كان عامداً بطلت ملاته. ومن عطس في صَلَاتِهِ فَلَا يَشْتَفِلُ بِالْحَدِدِ وَلَا يَرُدُ عَلَى مَنْ شَمَّةً وَلَا يُشْمَتُ عَاطِمًا فإن حَد الله فلاشيء عَلَيْهِ. وَمَنْ تَنَاءِبَ فِي الصَّالاةِ سَدَّ فَأَهُ وَلا يَنْفَتُ إِلا فِي ثُوبِهِ مِنْ غَيْرِ إِخْرَاجِ حُرُوفٍ وَمَنْ شَكَ فِي حَدَثِ أَوْ نَجَاءَةٍ فَتَفْكُرُ فِي صَلَاتِهِ قَلِيلًا ثُمَّ تَيَقَنَ الطَّهَارَةَ فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ. وَمِن التَّفَتَ فِي ٱلصَّالَاةِ سَاهِياً فَلَا شَيْءَعَلَيْهِ وَإِنْ تَعَمَّدَ فَهُوَ مَكُرُوهُ وَإِنِ أَسْتُدْبَرَ القيلة قطع الصَّلاة. ومَن صلَّى بحرير أو ذَهَب أو سَرَق في الصَّلاة أوْ نَظْرَ عُرَّمًا فَهُو عَاصِ وَصَلَا لَهُ صَحِيحَة، وَمَنْ عَلَطَ فِي القِرَاءَة بِكَلْمَةٍ مِنْ عَبْرِ القَرْ الْرِسَجَدَ بَعْدَ السَّلامِ وَإِنْ كَانْتُ مِنَ القَرْ آنِ فَلا سُعْبُودَ عَلَيهِ إِلَّا أَنْ يَتَعَبَّرُ ٱللفظ أو يفسد المعنى فيسمحد بمدالسلام. ومن نَعَسَ فِي ٱلصَّلاةِ فَلا سُجُودَ عَلَيهِ وَإِن ثَقُلَ نَوْمُهُ أَعَادَ ٱلصَّلاةَ وَالْوَصُوء. وَأَنِينَ الْمَرِيضِ مُفْتَفَرُ وَالتَّنَعْنَ عُلِفَ وَوَةً مُفْتَفَرٌ وَلِافْهَام.

مُنكر ولا تبطلُ الصلاة به. وَمَنْ نَادَاهُ أَحَدُ فَقَالَ لَهُ سُبْحَانَ الله كُرْهُ وصدت علالة. ومن وتف في القراءة ولم ينتع عليه احد ترك الله الآية وقرا ما نعدها فإن تعدرت عليه ركم. ولا ينظر مسعقاً تَنْ يَدُيه إلا أَنْ يَكُونَ فِي الْفَاتِمَة فلا يُدَّمِن كَمَالِهَا عَصَحَفَا وَ غيره فإن ترك منها آية سعدًا قبل السّلام وإن كان اكثر نطلت ملاته. ومن فتح على غير إمامه لطلت ملاته. ولا يفتح كل إمامه إلا ان سَظر الفتح أو نفسلا المعنى، ومن طال في كره قليلا في أمور الدُّنيا نقص والله ولم تبعلل صلاته. ومن دفع الماشي نبن بديه أو ستجد على مني حبيه أو صحد على طلبه أو طلبتني من مامنه فلاشي، عليه ولا شيء في عَلَية التي و العَلَس في العبارة. وسَبُو المَامُوم عَملة الإمام إلا أن تبكون من نقص أنفر بضة وإذا سيا الماموم أو نمس أو زوهم عن الرُّ أَو ع وهُو في غير الأولى فإن طمم في إنواك الإمام قبل رفعة من المعددة الثانية ركم ولعقة وإن لم يطامع ترك الركوع وتبع إمامة وتفى ذكفة في موضها لعاد مالام إمامه. وإن منها عن السعود أو زوجم أو نفس عنى قام الأمام إلى

وَكُمَةِ أَخْرَى سَجَدَ إِنْ طَمِعَ فِي إِدْراكِ الْإِمَامِ قَيْلُ الرُّ كُوعِ وَإِلا ترك وتبع الإمام وقفى ركمة أخرى الفا وحدث ففي الركمة فلا سَجُودَ عَلَيْهِ إِلَا أَنْ يَكُونَ شَاكًا فِي الرُّكُوعِ أَو السَّحُودِ ومن جَاءَتُهُ عَقرَبُ أَوْ حَبَّة فَقَتَلَهَا فَالرَّسَى، عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَطُولَ فِمْلَهُ الْ أو يُسْتَدُّرُ القِبَلَةِ فَإِنهُ يَعْظَمُ. ومَن شَكَ مَل مُوَ فِالْوِتْر أَوْ فِي آئِية الشفع جَمَلِهَا ثَانية الشفع وسجد نعد السلام عُ أوتر. ومن تكلّ نَيْنَ الشَّفَعِ وَالْوَتْرَ سَاهِياً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ عَامِداً كُرْهَ وَلَا شيء عليه. والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركمة فلا نسمة مَمَهُ لَا قَيْلِمًا وَلا بَمْدِيًّا فَإِنْ سَجَدَ مَمَهُ نَطَلَتْ صَلاّتُهُ وَإِنْ أَوْرَكَ رَكَمَة كَامِلَة أَوْ أَكْثَرَ سَعَدَ مَمَهُ الْقَبْلِي وَأَخْرَ الْبَعْدِي حَتَى يُمْ صَلاقة وليستحد نمد ملامه فإن متحد مع الإمام عامداً نظلت مالاته وإن كان ساهيًا سَحَدُ لَعَدُ السَّلَامِ وَإِنْ سَما الْمَسْبُوقُ لَعَدُ مَلَامِ الْإِمَامِ فَهُو كَالْمُصَلِّي وَحْمَدُهُ وَإِذَا تَرَنُّ عَلَى ٱلْمَسْبُوقِ بَعْدِي مِنْ جِهَة إِمامِهِ وَقَنْ لِي مِنْ جِهَةِ فَقْسِهِ أَجْزَأَهُ الْقَبْلِي وَمَنْ نَسِي الرُّ كُوعَ وَقَدْ كُونَ فِي السَّجُودِ رَجَعَ قَانِمًا وَيُسْتَحَبُ لَهُ أَنْ يُمِيدَ شَيْئًا مِنَ الْقِرَاءَةُ ثَمَّ

يرُ كُمْ أَوَيسَجُدُ بَمَدُ السَّلَامِ . وَمَن نَسِي سَجَدَةً وَاحِدَةً وَتَذَكَّرُهَا بَعَدَ قِمَامِهِ رَجْعَ جَالِسًا وَسَحِدَهَا إِلا أَنْ يَكُونَ قَدْ جَلَسَ قَبْلَ القِيامِ قَلَا يُعِيدُ الْجُلُوسَ. وَمَن نُسِي سَجْدَ تَيْنِ خَرْساَجِداً وَلَمْ يَجلِس وَ يَسحدُ في جميع ذلك بعد السلام، وإن نذكر السحود بعد رفع راسه من الرُّكَمَةِ الَّتِي تَلِيهَا تَمَادَى عَلَى صَلَاتِهِ وَلَمْ بَرْجَعُ وَالْغَى رَكُّمَةً السَّهُو وَزَادَ رَكُّعَةً فِي مَوْضِعِهَا بَانِيا وَسَحَدَ قَبْلَ السَّلَامِ إِن كَأَنت مِنَ الْأُولِينِ وَتَذَكَّرَ بَمْدَ عَقْدِ الثَّالِيَّةِ، وَبَمْدَ السَّلامِ إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الأوليَيْنِ أَوْ كَانْتُ مِنْهُمَا وَتَذَ كَرَ قَبْلَ عَقْدِ الثَالَيْهِ لِأَن السُّورَة وَالْجُلُوسَ لَمْ يَفُونًا. وَمَنْ سَلَّمَ شَاكًا فِي كَمَالُ صَلاته بطَلْتَ صَلاتُهُ والسَّمو في صلاة القضاء كالسَّو في صلاة الاداد، والسَّو في النافلة كَالسَّهُو فِي الفريضة إلا في سبت مسأئل: الفائحة والسورة والسر وَالْحَهْرُ وَزِيَادَهُ رَكُّمَةً وَنِسْيَانِ نَمْضَ الْأَرْكَانِ إِنْ طَالَ، فَمَنْ نَسِي الفاتيحة في النافلة وَتَذَكَّر بَعْدَ الرُّكُوعِ تَمَادَى وَسَجَد قَبْلَ السَّلامِ مُثَلَّافً الفَريضَة فإنهُ يُلغي تلكَ الرَّكَةَ وَيَريدُ أَخْرَى وَيَهَادَى وَيَكُونَ سُجُودُهُ كُمَا ذَكُنَا فِي تَارِكُ ٱلسُّجُودِ. وَمَن نَسِيَ ٱلسُّورَةَ

أوالجَهْرَ أوالسِّرَ في النَّا فلَهِ وَتَذَكَّرَ بَعْدَ الرُّكُوعِ نَمَادَى وَلا سُجُودً عَلَيْهُ بَدَلَافِ الفَرِيضَةِ. وَمَنْ قَامَ إِلَى ثَالِثَةً فِي النَّا فِلَةِ فَإِنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ عَقْدِ الرُّ كُوعِ رَجْمَ وَسَجَدَ بَمْدَ ٱلسَّلامِ وَإِنْ عَقَدَ ٱلتَّالِيَّةَ تَمَادَى وَزَادَ الرَّالِمَة وَسَجَدَ قب لَ السَّلام بخلاف الفريضة فإنه ترجع منى مَاذَكُرَ وَيَسْتَجُدُ لِمُدَ السَّلامِ. ومَنْ نَسِي رُكَّنَا مِنَ النَّا فَلَةِ كَالرُّ كُوعِ مِ أو السُّحُودِ ولَمْ يَنذَ كُنْ حَتَى سَلَّمَ وطَالَ فلا إِعَادَةً عَلَيْهِ بِخِلافِ القريضة فإنه يعيدها أبدًا ومن قطع النافلة عامداً أو ترك منها رَ كُمَّةً أَوْ سَحْدَةً عَامِدًا أَعَادَهَا أَبْدًا. وَمَنْ تَبَدُ فِي صَلاتِهِ فَلا شَيَّة عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَنْطُقَ بَحُرُوفٍ. وَإِذَا سَمَا ٱلْإِمَامُ بِنَفْصِ أَوْ زِيادَةٍ صَبْعَ به الماموم وإذا قام إمامك من ركعتن فسيع به فإن فارق الأرض فَاتَهُ وَإِن جَلَسَ فِي الْأُولَى أَوْ فِي الثَّالِيَّةِ فَقُمْ وَلا تَجْلِسَ مَهُ. وَإِنْ فَأَنْهُ وَإِنْ معجد واحدة وترك النائية فسيح بهولا تقم ممة إلا أن تخاف عقد رُكُوعِهِ فَاتَّمَهُ وَلا تَحْلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ مَمَهُ لا في تَانِيةً وَلا في رَائِمَةً أَيْ اللَّهُ عَنْ وَكُمَّةً أَخْرَى بَدَلًا مِنَ ٱلرَّكَةَ ٱلَّتِي ٱلنَّهَا بَانِياً وتسجد قبل السلام، فإن كُنْم جَاعَة فالأفضل لكم أن تقدُّموا

واحداً ميم أبكم وإذا زاد الإملم سعدة النها فسيح به ولا تسعد ممة وإذا قام الإمام إلى خامسة تبعه من تبقن موجبها أو شائ فيه وجلس من تبقن نروجبها أو شائ فيه وجلس من تبقن زيادتها فإن جلس الأول وقام النافي بطلت صلائه وإذا سلم الإمام قبل كمال السلام سبح به من خلفه فإن مدفة وإذا سلم الإمام قبل كمال السلام وإن شك في خبره سأل عدلين وجاز لهما الكلام في ذلك وإن تبقن الكمال عمل على يقينه وترك وجاز لهما الكلام في ذلك وإن تبقن الكمال عمل على يقينه وترك